## سلسلة المعارك والغزوات

## عِنْ وَكُوْلُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رسوم ماهر عبد القادر

إعداد حلمى الخولى

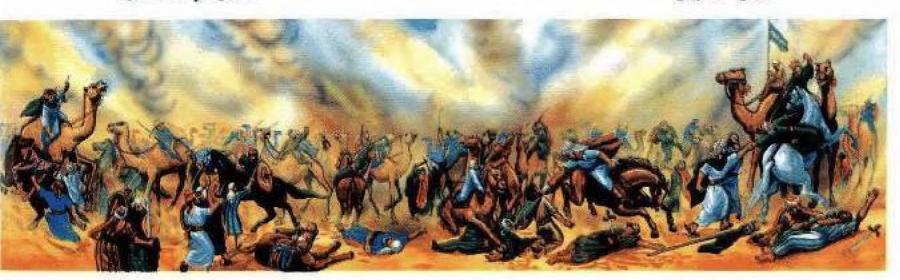

جميع حقوق الطبع والتشر محفوظة لشركة لللقا

أقبلَت روائحُ الصيفَ ، وخرجَتُ قريشٌ بتجارتِهَا إلى الشامِ ، وعلمَ النبئُ ﷺ بذلكَ فأرسلَ طلحةً بنَ خويلد وسعيدَ بنَ زيد إلى الشام للوقوفِ على أمر هذه الرحلةِ .

ونجحَ الاثنانِ في مهمتهِمًا التي أُسندتُ إليهِمَا وعَادا إلى المدينةِ ليخبرا النبئَ عَلَيْهُ بأنَّ قافلةً لقريشِ تهبطُ من أطراف الشامِ، يقودُهَا أبوسفيانَ بنُ حربٍ ومعّهُ أربعونَ أربعونَ رجلا لحمايةِ القافلةِ التي تضمُّ ألفَ بعيرٍ محملةُ بالبضائعِ والأموالِ وتُقدَّرُ قيمتُها بأكثرَ من خمسينَ ألفَ دينار ذهبيُّ.

قرحَ النبئ عَنَّ بالخبرِ؛ لأنَّ المسلمينَ لو تحكُنُوا من الاستيلاء على هذه القافلة فسيعلمُ الكفارُ أنَّ للمسلمينَ قوة تحميهم، ويكونُ فيها بعضُ العوضِ للمسلمينَ عن الأموال التي استولَى عليها الكُفَّارُ حينَ هاجَر المسلمونَ من مكة إلى المدينةِ ، فقالَ الرسولُ عَنَ محفَّزًا المسلمينَ على القتالِ : «هذه عيرٌ قريشٍ فيها أموالُهم فاخرجُوا إليها لعلَّ اللهَ يَنفُلُكُمُوها».

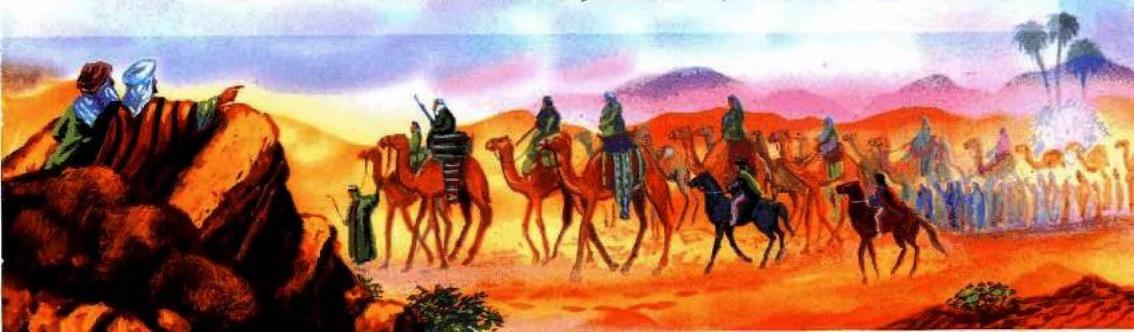



وما إِنْ وصلَ إلى مكة حتَّى نادى بأعلى صوتة:

يا معشر قريش ، أموالكُم مع أبي سفيانَ قد عرضَ لها محمدٌ وأصحابُهُ فأدركُوهَا .. الغوث الغوث . هب وجالُ قريش لنجدةِ القافلةِ واتجهوا نحو ماء بدرٍ.

غير أبو سفيان طريق القافلة، واستطاع النجاة بها ، وأرسل إلى قريش رجلا يخبرهُم بذلك، ويطمئنُهُم على سلامة أموالهم، ويحثُهم على العودة إلى مكةً.. فنادى الرجلُ بأعلى صوتهِ:

يا معشر قريش: يقولُ لكم أبو سفيانَ إنَّكم خرجتم للدفاع عن أموالكم وتجارتِكُم فنجاًها اللهُ فارجعوا إلى بلدكم

ولكنَّ أبا جهل قال: والله لا نرجعُ حتَّى نأتي ماءَ بدرٍ فنقيم حولة ثلاثة أيام نذبحُ الإبل، ونطعمُ الطعام، ونستمتعُ بالغناء،









لا أخبر كُما حتى تخبراني ممن أنتُما ؟ قال النبئ على إذا أخبرتنا أخبرناك.

فقال الرجل: بلغنى أنَّ محمدًا وأصحابَهُ خرجُوا يومَ كذا ، فإنْ كانَ الذي أخبرني صادقًا فهم اليوم بمكان كذا وكذا (وأخبر عن المكان الذي فيه المسلمون)، وبلغني أنْ قريشًا خرجتُ يوم كذا وكذا ، فإنْ كانَ الذي أخبرني صادقًا فهم اليومُ بمكان كذا وكذا ﴿ وأشار على مكان قريشٍ ﴾ ، هذا ما عندي فممن أنتما ؟

أراد النبي على أن يحافظ على أسرار المسلمين، وفي الوقت نفسه أراد ألا يكذب ، فقال للرجل: « نحنُ من ماء».

وظنَّ الرجلُ أنَّ النبِّي عَلَيْ وصاحبَهُ من قبيلة تُسمى «ماء» مع أنَّ النبيُّ أرادَ بقولِه





فقال النبئ على : كم ينحرون كل يوم ؟

قالا: يذبحون يومًا تسعًا من الإبل ويومًا عشرًا.

وهنا ظهر ذكاء النبئ عَلَيْ في تحديد عدد الكفَّارِ فقالَ لأصحابة :

«القومُ ما بينَ التسعمائةِ والألفِ».

وسألَ النبيُّ عَيُّ الغلامين وقالَ: ومن فيهم من أشراف قريش؟ .

فقالا : كثير ، منهم : عتبةُ بنُ ربيعة ، وأخوه شيبة ، وأبو جهل ، وأميةُ بنُ خلف، وغيرهُم .

قال النبيُّ عَلَى الله عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَفَلاذَ أَكِبادِهَا ».

أمر النبئ على أصحابَهُ بالاستعداد للقتال وهو واثقٌ في نصر اللهِ الذي وعدة به.



















ووجد الوقت الذي سوف يأكلُ فيه الشمراتِ زمنًا طويلا جدًا يحولُ بينه وبين دخولِ الجنَّةِ ؛ فرمى التمرات الذي في يدهِ وتقدَّمَ نحو العدوُّ مسرعًا ، واستَبْسَلُ في القتالِ حنَّى لقى ربَّه شهيدًا .

وَلَّمَا حَمِيَ القِتَالُ اشتركَ الرسولُ عَلَيْهُ في المعركةِ ، وَكَانَ أقربَ المقاتلينَ إلى العدو ، ولسانُهُ لا يكفُ عن ترديد قولةِ تعالى : وسيُهْزَمُ الجمعُ ويولُونَ الدُّبُرَهِ .

ظهرت على ساحة المعركة بطولات عظيمة للمسلمين، وكان فارس ذلك اليوم «على بن أبى طالب» الذى كان يقاتل على قدمية بدون فرس، ولكنّه بإيمانه وقدرته على القتال كان كالأسد في ساحة المعركة ، يقاتل أحد الأعداء فيقتله ، ويرى أخا في شدة في جرى نحوه لنجدته، وقد بلغ عدد من قتلهم أو شارك في قتلهم من الأعداء في ذلك اليوم اثنين وعشرين رجلا ، في شدة في جرى نحوه لنجدته، وقد بلغ عدد من قتلهم أو شارك في قتلهم من الأعداء في ذلك اليوم بطلا من أبطال الحروب، ورمزاً من رموز بسالة المسلمين، ودلالة على إيمان المسلمين،



وِتْبَاتِهِم وإحسانِهِم فَنَّ القتالِ.

وظهر مع على أيطال آخرون كان أولهم بعد، على عمة حمزة بن عبد المطلب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، والزبير بن العوام ، وأبو حبيدة بن الجراح ، والزبير بن العوام ، وأبو دجانة ، والحباب بن المنذر ، وسعد بن الربيع ، وعمرو بن الجموح ، وغيرهم ثمن أظهروا بطولات عظيمة في قتال المشركين ، وكانوا سياً في نصر المسلمين .

وتقلتُم المسلمون نحو عدوَهم ، تلوحُ لهم بشائرُ النصر ، وتظهرُ ملامحُ الهزيمة للكفار ، فالمسلمون يشبعونَهُم ضربًا وقتلا وأمنيًا ، وأبو جهل يجولُ في أرضِ المعركة يحيطُ به قومُهُ من كلُّ مكان خوفًا على حياتِه .

والإحاول أبو جهل أن يوقف الهزيمة فينادي في المشركين حتى يثبتوا أمام المسلمين ولكن نداءه لم يُفلح.

وفي هذه اللحظات كان غلامان يتأهبان لقتل أبي جهل، ولكنهما لا يعرفانه ، فسألا عنه عبد الرحمن بن عوف فأشار لهما









ويسمعُ عمرٌ بنُ الخطاب ذلك فيقولُ:

يا رسول الله تُكلُّمُ أجسادًا لا أرواح فيها ؟

فقال عَد الله الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لِما أقول منهم .

وبعد أنْ قام النبي عَلَيْ بدفن شهداء المسلمين وقتلى الكفار أعطى ناقته لزيد بن ثابت وأرسله إلى اهل المدينة ليستشرهم بالنّصر لتطمئن قلوبُهم ، ويُفاجأ زيدٌ عند وصولِه بأنَّ اليهود قد أشاعوا أنَّ المسلمين قد هُزِموا ، وأنَّ النبئ عَنْ قد قُتِلُ وزاد





















رقم الإيداع ٩٥/٨٢١٠ الترقيم الدولي 429-4261-977.261 الترقيم